# الحياء وأش لا في حيالة المسلم

تأليف عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله

## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### **و بعد**:

فإن الحياء خلق الإسلام والمسلمين، وهو من أجمع شعب الإيمان فإذا اتصف الإنسان بالحياء من الله الذي يراه ويسمعه ويعلم ما يكنه ضميره فعل جميع الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وإذا استحيا من الناس لم يواجههم بما يكرهون مما يخل بالدين والأدب والشرف والمروءة، وإذا استحيا من نفسه حاسبها فيما يصدر منه من الأقوال والأفعال وهل هي موافقة لشرع الله أو مخالفة له، فالحياء انقباض النفس عن القبائح، وهو من خصائص الإنسان، وقد جعله الله في الإنسان ليرتدع به عما تترع إليه الشهوة من القبائح فلا يكون كالبهيمة ولذلك لا يكون المستحيي فاسقًا ولا الفاسق مستحييًا.

ومن أسباب اكتساب الحياء إذا هم بقبيح بأن يتصور أعظم ما في نفسه، ولذلك لا يستحيا من الحيوان، ولا من الأطفال الذين لا يميزون، ويستحيا من العالم أكثر مما يستحيا من الجاهل ومن الجماعة أكثر من الواحد.

والخير والشر معان كامنة في النفوس تعرف بسمات دالة عليها؟

فسمة الخير الحياء وسمة الشر البذاء، وكفى بالحياء حيرًا أن يكون على الخير دليلاً، وكفى بالبذاء شرَّا أن يكون إلى الشر سبيلاً، وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي في أنه قال: «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة؛ والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار» وقال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، وقال بعض البلغاء: حياة الوجه بحيائه كما أن حياة الغرس بمائه، وليس لمن سلب الحياء صاد عن قبيح ولا زاجر عن محظور فهو يقدم على ما يشاء ويأتي ما يهوى، كما قال النبي في «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رواه البخاري وكما قال الشاعر:

إذا لم تصن عرضًا ولم تخش خالقًا وتستحي مخلوقًا فما شئت فاصنع والحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه:

أحدهما: حياؤه من الله تعالى.

والثانى: حياؤه من الناس.

والثالث: حياؤه من نفسه

ومن استحیا من الناس و لم یستح من نفسه فنفسه عنده أخس من غیره، ومن استحیا منها و لم یستح من الله عز وجل فلعدم معرفته به وایمانه باطلاعه علیه، فإن الإنسان لیستحی ممن یعظمه ویعلم أنه یراه ویسمع نحواه ومن لا یعرف الله فکیف یعظمه ویعلم أنه مطلع علیه؟ وفي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ الله یَرَی﴾ [العلق: الله یکری العلی: ﴿أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ الله یکری الله یکری العلی: ﴿الله یکری الله یکری الله یکری الله کلیه الله العبد إذا علم أن ربه یراه استحیا من ارتکاب

الذنب، والحياء من الله تعالى يكون بامتثال أوامره واحتناب نواهيه وروى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إنا نستحى من الله يا نبي الله والحمد لله، قال: «ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعيى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والسبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» رواه أحمد والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا الحديث من أبلغ الوصايا، وفي الرأس اللسان والسمع والبصر والشم والذوق، ومن علامات الحياء حفظها عن المحرمات ومن الكلام المحرم والنظر المحرم والاستماع المحرم، وحفظ البطن عن الأكل والشرب المحرم، ويكون الحياء من قوة الدين وصحة اليقين ومن كمال الإيمان عند الإنسان، وأما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى وترك المحاهرة بالقبيح وهذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة، وأما حياؤه من نفسه فيكون بمحاسبتها فيما تقول وتفعل وتأتي وتذر، وفيما تسمع أو تنظر وتمشى وتتناول وتأكــل وتشرب وهل ذلك كله حرام أو حلال؟ وهل هـو مـشروع أو ممنوع؟ وهل هو سائر في تصرفاته في طريق الجنة أو في طريق النار؟ أعاذنا الله ووالدينا والمسلمين من النار وأدخلنا وإياهم ووالدينا جنات النعيم ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحينَ ﴾ المتصفين بالحياء من ربحم ومن عباده ومن أنفسهم. ولما كان الحياء بهذه المترلة العالية وبهذه الصفات الحميدة جمعت فيه ما تيسر من النصوص في فضله والحث على التخلق به وبيان أسبابه، وأنه من الإيمان وأنه لا يأتي إلا بخير بل هو خير كله، وأن من اتصف بالحياء فقد اقتدى برسول الله على حيث كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وأن وجود الحياء في الإنسان علامات حياة قلبه واستقامته، وهذه الرسالة مستفادة من كلام الله تعالى وكلام رسوله وكلام المحققين من أهل العلم، نسأل الله تعالى أن ينفع ما من كتبها أو طبعها أو قرأها أو سمعها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد ذكرت المراجع والفهرس في آخر الرسالة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلف في ۲۵ / ۸ / ۲۵ هـــ

## باب الحياء وفضله والحث على التخلق به(١)

٢- وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علي: «الحياء لا يأتي إلا بخير» (٣) متفق عليه.

(1) بالمهملة والتحتية وبالمد كما سيأتي تعريفه آخر الباب (وفضله والحث أي التحريض (على التخلق به)) أي وإن كان فيه كلفة ومشقة كما يدل عليه صيغة التفعل.

(2) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله هي مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء أي يذكر له ما يترتب على ملازمته من الفساد و(في) تعليلية وقد جاء عند البخاري في أبواب الأدب يقول: (إنك تستحي) حتى كأنه يقول قد أضر بك قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم الرجل ولا اسم أحيه فقال رسول الله وقعت «دعه» أي على فعل الحياء وكف عن لهيه عنه، قال المصنف: ووقعت لفظة «دعه» عند البخاري ولم تقع في مسلم (فإن الحياء من الإيمان) أي من شعبه، كما سيأتي في حديث أبي هريرة والحياء شعبة من الإيمان قال المصنف: وإنما جعل من الإيمان وإن كان غريزة لأنه قد يكون تخلقًا واكتسابًا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة ولكن استعماله على ولكونه باعثًا على أفعال البر مانعًا من المعصية متفق عليه، رواه ولكونه باعثًا على أفعال البر مانعًا من المعصية متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الإيمان والأدب من صحيحه رواه مسلم في كتاب الإيمان.

(3) وعن عمران بن حصين بضم المهملة الأولى مصغرًا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على الحياء، بالمد: أي الاستحياء (لا يأتي إلا بخير) فإنه يمنع لكونه مؤديا لحياة القلب بنور الإيمان عن مزاولة المخالفة

وفي رواية لمسلم: «الحياء بخير كله، أو قال: الحياء كله خير».

٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال:
 «الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول: لا
 إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من

=

ومحاولة العصيان: قال الواحدي: الاستحياء من الحياء، واستحياء الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع العيب، قال: والحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة (متفق عليه) رواه البخاري في الأدب من صحيحه، ومسلم في الإيمان.

وفي رواية لمسلم: في كتاب الإيمان من حديث عمران المذكور «الحياء خير كله» أو شك من الراوي قال: الحياء كله خير عن الحياء في الروايتين، وكل تأكيد الحياء على المختار من منع خبر الحياء، وكل تأكيد الحياء على المختار من منع تأكيد النكرة كما قال البصريون، وعلى ما أجاز الكوفيون من تأكيدها فتكون الروايتان مختلفتين في ذلك، فعلى الأول هو تأكيد الخبر، ويكون كقول الشاعر:

#### يا ليت عدة حول كله رجب

وعلى الثاني تأكيد الحياء، قال المصنف كونه خيرًا ولا يأتي إلا بخير يشكل على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يمتنع عن أن يواجه بالحق من يستحيي منه فيترك إنكار المنكر عليه وأمره بالمعروف، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة، والجواب ما أجاب به ابن الصلاح وغيره من أن ذلك المانع ليس حياء حقيقيًا بل صوريًا وإنما هو عجز وحور ومهانة وتسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازا لمشابتهته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا، ويدل عليه ما ذكرنا عن الجنيد أي مما يأتي اه.

# الإيمان»(١) متفق عليه.

(1) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الإيمان بضع وسبعون» أو شك من الراوي، وهو سهل كذا قال البيهقي نقله عن المصنف (بضع وستون شعبة) أي جزء وحصلة (فأفضلها) الفاء فيه للتفضيل أو فصيحة: أي إذا عرفت ذلك وأردت معرفة تفاوت رتبها (فأفضلها) أي أكثرها ثوابًا وأعلاها عند الله سبحانه وتعالى مكانة (قول لا إله إلا الله) يحتمل أن يراد مع قرينتها وهي محمد رسول الله فذلك كناية عن مجموع الشهادتين، كما يدل عليه قول المصنف الآتي نقلاً عن عياض توجيه أفضليتها بقوله الذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعده، ويحتمل أن يراد هي فقط لشرفها وعظم مفادها من الدلالة على توحيد الباري الذي هو حكمة إرسال الرسل (وأدناها) أي أقلها ثوابا أو أنزلها مرتبة (إماطة) بكسر الهمزة وبالطاء المهملة: أي إزالة (الأذى) ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو عظم أو نحو ذلك، كما سيأتي كلامه (عن الطريق) وذلك لما فيه من نفع المارة ودفع ضررهم ودفع ما يؤذيهم (والحياء شعبة) أي خصلة (من الإيمان) ثم الإيمان شرعًا هو التصديق القلبي بكل ما علم بالضرورة مجيء الرسول به مع النطق اللساني للقادر عليه وظواهر الشرع كهذا الحديث يطلقه <sup>(٢)</sup> على الأعمال والمراد ألها من كمال الإيمان وتمامه فإنه بالطاعات يتم ويكمل التصديق فالتزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه وأنها خلق أهل التصديق فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي، وقد نبه على على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد الذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقى بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف الجتهد في تحصيلها بغلبة الظن لأمكنه، وقد فعل ذلك من تقدم، وفي الحكم بأن مراد (1) النبي على صعوبة ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان، إذ أصول الإيمان معلومة محققة، والإيمان بأن هذا العدد واحب في الجملة هذا كلام القاضي ونقله عنه المصنف (متفق عليه البضع بكسر الباء) الموحدة (ويجوز فتحها)

البضع بكسر الباء ويجوز بفتحها، وهو من الثلاثة إلى العشرة، والشعبة: القطعة والخصلة، والإماطة: الإزالة، والأذى: ما يــؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك.

٤ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله عنه أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه (١) متفق عليه.

=

وبسكون الضاد المعجمة وبالعين المهملة (وهو من الثلاثة إلى العشرة) وقيل ما بينهما، وصدر به في شرح مسلم، وقال الخليل: البضع سبع، وقيل ما بين اثنين إلى عشرة، وقيل ما بين اثني عشر إلى عشرين ولا يقال في اثنى عشر. قلت: وهذا هو القول الأشهر (والشعبة) بضم المعجمة وسكون المهملة بعدها موحدة (القطعة والخصلة) بفتح الخاء المعجمة من عطف الرديف (والإماطة) بكسر الهمزة وبالطاء (الإزالة) وهما مصدر أماط وأزال (والأذى) بفتح أوله وبالقصر (ما يؤذي كحجر) فإنه يدق قدم الماشي وقد يدميه (وشوك) اسم جنس واحده، شوكة، والمراد ما قطع شجره عن طريق المارة أو إزالة ما يوجد من أعواده وأجزائه في الطريق، فإنه ربما مع قوة المشي ينغرز في الرجل إلى حيث يصعب إخراجه (وطين) لأنه يلوث الرجل، وقد جعل الفقهاء من أعذار صلاة الجماعة الوحل بالمهملة لذلك (ورماد) لأنه لنعومته تعمل فيه الريح فيدخل في الخياشيم ويحصل به التأذي (وقذر) بفتح أوليه: أي ما يستقذر طاهرًا كان كالقمائم والأوساخ الطاهرة الملقاة بالطرق وضررها ظاهر (ونحو ذلك) من سائر المؤذيات لا حاجة إليه بعد تصدير المثل بالكاف المؤذنة بعدم الانحصار.

=

ستر تجعله البكر في جنب البيت: أي أشد حياء من البكر حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل واستحيائها منه، وليس المراد حال انفرادها في الخدر فإلها حينئذ لا حياء عندها، ثمة إذ ليس ثمة من تستحيي منه، وهذا آخر الحديث عند البخاري في الأدب من صحيحه، وزاد مسلم حيث أورده في باب فضائل النبي في (فإذا رأى شيئًا) التنكير فيه للتعميم ليشمل القليل والكثير والجليل والحقير (يكرهه) أي طبعًا (عرفناه في وجهه) أي: عرفنا الكراهية له في وجهه: أي لأنه لا يتكلم لحيائه بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته لذلك متفق عليه.

قال العلماء: حقيقة الحياء، أي تعريفه (حلق) بضمتين وتسكين ثانية تخفيفا (يبعث) الإسناد مجازي من باب الإسناد للسبب: أي يبعث الله أي يحمل به (على ترك القبيح) من الأقوال والأفعال والأخلاق وحذف المعمول إرادة للتعميم (ويمنع) صاحبه (من التقصير) «أل» فيه بدل من الضمير: أي من تقصيره (في حق ذي) أي صاحب (الحق) وذلك أنه ملكة راسخة للنفس توزعها على إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق. (وروينا) بفتح مع تخفيف ثانية أشهر من ضم أوله وكسر ثانية مشددًا ومخففًا، وإن اقتصر على الأحير الكازرويي في شرح الأربعين وجعله من باب الحذف والإيصال قال: أي روي لنا سماعًا أو قراءة إلى آخر أنواع التحمل وعلى التشديد، فالمعنى صيرونا أشياخًا بما رواه لنا (عن الإمام) هو في الأصل كل من يقتدي به ولو في الشر، ثم غلب على المقتدي به في الخير فقط (أبي القاسم الجنيد) بضم الجيم وفتح النون وسكون التحتية ابن محمد الزجاج كان أبوه يبيع الزجاج، فلذا يقال له القواريري، أصله من نهاوند، ومولده ومنشؤه بالعراق، وكان فقيها يفتي على مذهب أبي ثور صاحب الشافعي، وراوي مذهبه القديم، وكان من كبار أئمة القوم وسادهم وكلامه مقبول على جميع الألسنة، مات رحمه الله تعالى يوم السبت سنة سبع وتسعين ومائتين، وقبره ببغداد ظاهر يزوره الخاص والعام (قال الحياء رؤية الآلاء) بالمد جمع إلا بكسر الهمزة والقصر، وقد فسر المصنف الآلاء بقوله (أي النعماء) أي رؤية العبد نعماء مولاه السابغة عليه بمحض فضله مع استغنائه عنه

## مشروعية الحياء والغيرة

يعتبر الحياء أحد الفروع في شجرة الإيمان العظيمة التي جاء بها الإسلام والحياء في حقيقته هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرًا من اللوم فيه، فعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، عن أبيه عن النبي في أنه سمع رجلاً يعظ أخاه في الحياء، فقال له: «دعه فإن الحياء من الإيمان» (١) ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: «إن الحياء لا يأتي إلا بخير» (٢) وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله في أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجههه) (٣) وحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «إن مما أدرك الناس من كلام مسعود الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت» (٤).

=

وسائر الخليقة (ورؤية التقصير) أي ما يراه من تقصيره في أداء حدمة مولاه وإعراضه عن حضرته مع كمال فاقته وفقره إليه (فيتولد) أي يتحصل (بينهما) أي النظرين المذكورين (حالة) الأولى حال لأن الأفصح تذكير لفظها وتأنيث معناها فحال حسنة أفصح من حال حسن وحالة حسنة تسمى (حياء) ولكون ما ذكر تفسير للحياء المذكور في الحديث أورده المصنف، وإلا فكتابة هذا بحرد لذكر الآيات والأحاديث ومنبع يسير من تفسير غريب الأحاديث (والله الموفق) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٣/ ١٤٩-١٥٥).

<sup>(1)</sup> في الصحيحين.

<sup>(2)</sup> في الصحيحين.

<sup>(3)</sup> في الصحيحين.

<sup>(4)</sup> في البخاري.

وفي الحديث: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» (١).

ولعل معظم المشكلات الاجتماعية في هذا العصر ناتجـة عـن ذهاب الحياء، ففي بعض البلدان يهتك ســـتار الحيــاء وتــستباح الحرمات بحجة التمدن والتحضر، وهي نغمة يهودية طالما أطلقت لخداع الناس وتضليلهم ومن ذلك ظهور الخنافس وما يسمى بالهيبز، وممار ستهم اللاأخلاقية، ومنه إباحة الاختلاط بين الجنسسين بينما الرسول على يأمر الآباء بأن يفرقوا بين الأولاد في المضاجع منذ العاشرة، ومنه تشبه الرجال بالنساء والعكس، ولقد لهي الإسلام عن ذلك حيث أراد الله للرجال أن تكون لهم طبيعة خاصة نابعة من رجولتهم، بينما الأنوثة هي طبيعة النساء ولذلك فإن تشبه كل من الجنسين بالآخر في اللباس أو الكلام أو الحركة أو المظهر يعتبر مخالفًا لما طبع الله عليه كلاً منهما وشر ما تبتلي بــه الحيــاة هــو الخروج على الفطرة، وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» والحديث يعني المتشبهين بالنساء، ومعناه اللغوي التكسر والتثني، وفي رواية أيضًا «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»(٢).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري.

وفي اللباس ورد ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة المرجل» (1).

#### النهى عن حلق اللحية:

ومن مظاهر تشبه الرجال بالنساء ما يعمد إليه بعض الرجال من حلق لحاهم فيصير مظهرهم أنثويًّا، وهم بذلك يخالفون السنة والفطرة، وقد جاءت الأحاديث تؤكد على وجوب توفير اللحية وقص الشارب، أحرج البخاري عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» وتوفيرها يعين إعفاءها، والمشركون، هم الجوس الذين يتشبهون بعادات الكفار فيحلقون لحاهم ويطيلون شوارهم، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة حين ذكر خصال الفطرة، عد منها قص الشارب.

وجمهور العلماء يقررون أن الأمر بإعفاء اللحية محمول على الوجوب، قال النووي في شرحه لصحيح (٢) مسلم: وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن حلق جميع اللحية فعله لا يجوز (٣).

<sup>(1)</sup> على شرط مسلم.

<sup>.198/7 (2)</sup> 

<sup>(3)</sup> ص ۱ ه ۱

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد<sup>(1)</sup> والعلة في إعفاء اللحية ليس فقط مخالفة للكفار ولكن لألها من خصال الفطرة كما في الحديث الصحيح، وفي المغني (وفي شعر اللحية إذا لم ينبت الدية) يعني دية كاملة وفي أحاديث متقاربة (أعفوا اللحي) (وفروا اللحي) (أرخوا اللحي) وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قد دلت سنة رسول الله على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها وعللت ذلك بأن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهرها الهدالية الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها أي عن ظاهرها اه.

<sup>(1)</sup> شرح أصول الأحكام جزء ١-٣٦.

## الغيرة على الأولاد والأهل:

أما الغيرة فهي الحمية والأنفة عند سماع ما لا ينبغي وتكون الغيرة في المرأة كما هي في الرجل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «إن الله عز وجل يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه»(١).

وقوله وقوله في حق المتشبهين بالنساء من حديث أم سلمة رضي الله عنها «لا يدخلن هؤلاء عليكم» (٢) ومثل ذلك الرجل الذي يقود على أهله ويرضى لهم الاختلاء بالآخرين وهو ما يعرف بالدياثة.

وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي الله أنه قال: «الغيرة من الإيمان وإن المذاء من النفاق» (٣) وهو الجمع بين الرحال والنساء، والمقصود أن الحياء والغيرة إذا كانا شيئين مرغوب فيهما في كل زمان ومكان، فالحياء من الله أكثر مطلبًا وأعظم شائًا لأن الله سبحانه وتعالى يرى الإنسان ويطلع عليه في كل أحواله والمؤمن هو الذي يستحيي أن يراه الله حيث نهاه وأن يفقده حيث أمره قال الرسول والمؤمن الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليخفظ البطن وما حوى وليخفظ الدنيا، فمن وليذكر الموت والبلي ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري.

<sup>(2)</sup> في الصحيحين.

<sup>(3)</sup> رواه البزار في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان.

فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»(1).

ومما يتنافى مع الغيرة ترك الخدم يختلون بالأهــل والأولاد، وفي الحديث «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» (٢) واستقدام الحدم من بلاد أجنبية ظاهرة سيئة لها خطرها وأثرهـا في مجتمعنا اليوم، ويجب الحذر منها كما يجب دوام المراقبــة علــى الخادمــة ومعرفة من يتصل بها وعدم تركها تنفرد بمن تشاء، وكذلك يجـب الحذر من السائق الأجنبي الذي ينفرد بأهل البيت وينفرد بالبنات عند ذهابهن أو عند سكناه معهن في بيت واحد فكم وقـع مـن المآسي والمصائب بسبب عدم الغيرة على الأهل والولد حمانا الله هميعًا من أي سوء، والله أعلم (٣).

<sup>(1)</sup> حديث حسن رواه الإمام أحمد في مسنده.

<sup>(2)</sup> متفق عليه.

<sup>(3)</sup> أصول المنهج الإسلامي (٣٨٩-٣٨٢).

#### فصل

ومن منازل إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَرْلَة الحياء قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى ﴾ [العلق: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]. وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩].

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: «دعه فإن الحياء من الإيمان».

وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على «الحياء لا يأتي إلا بخير».

وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله أله أشد حياء من العذراء في حدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه.

وفي الصحيح عنه ران مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» وفي هذا قولان:

أحدهما: أنه أمر تهديد، ومعناه الخبر أي من لم يستح صنع ما شاء.

والثاني: أنه أمر إباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله، والأول أصح، وهو قول الأكثرين.

وفي الترمذي مرفوعا: «استحيوا من الله حق الحياء»، قالوا: إنا نسحيي يا رسول الله قال: «ليس ذلكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعي، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلي، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» ورواه أحمد والحاكم وصححه.

#### حياة القلب في الحياء:

والحياء من الحياة، ومنه «الحيا» للمطر، لكن هو مقصور، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم.

قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته، خلق يبعث على ترك القبائح، ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق.

ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، وعمارة القلب: بالهيبة والحياء، فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه حير.

وقال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق والحياء يــسكت، والخــوف

يقلق.

وقال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا.

وفي أثر إلهي يقول الله عز وحل: «ابن آدم، إنك ما استحييت أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة».

وفي أثر آخر: أوحى الله عز وحل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام «عظ نفسك فإنك اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس».

وقال الفضل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل.

وفي أثر إلهي: «ما أنصفني عبدي، يدعوني فأستحيي أن أرده ويعصيني ولا يستحيى مني».

وقال يجيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا، استحيا الله منه، وهو مذنب وهذا الكلام يحتاج إلى شرح.

ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياءة من الله حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستح خجل، فإنه إذا واقع ذنبًا استحيا الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامت عليه، فيستحيى أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده

وفي المشاهد شاهد بذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه، وأقرهم منه، من صاحب، أو ولد، أو من يحبه وهو يخونه، فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب، حتى كأنه هو الجاني وهذا غاية الكرم.

وقد قيل: إن سبب هذا الحياء، أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عز وجل، فنستحيي منه في تلك الحال، ولهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة والقرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل.

وقيل: إنه يمثل نفسه خائنا، فيلحقه الحياء، كما إذا شاهد، رجلاً مضروبًا وهو صديق له، أو من قد أحصر عن الكلام، فإنه يخجل أيضا تمثيلاً لنفسه بتلك الحال.

وهذا قد يقع، ولكن حياء من اطلع على محبوبه، وهو يخونه ليس من هذا، فإنه لو اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه، لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه وإنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه، وإنما سببه والله أعلم شدة تعلق قلبه ونفسه به، فيترل الوهم فعله بمترلة فعله، هو ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهما، فإن عند حصولها يهيج خلق الحياء منه تكرمًا فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء، هذا في حق الشاهد.

وأما حياء الرب تعالى من عبده: فذلك نوع آخر، لا تدركه الأفهام، ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال إنه تبارك وتعالى حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه أن

يردهما صفرًا، ويستحيى أن يعذب ذا شيبة ثابت في الإسلام.

وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو وفي أثر من استحيا من الله استحيا الله منه.

### أنواع الحياء:

وقد قسم الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس واحتقار لها، وحياء محبة وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحيى من نفسه، فأما

1 - حياة الجناية: فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة قال الله تعالى: أفرارًا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك.

Y - وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإذا كان يوم القيامة، قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.

**٣- وحياة الإجلال**: هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه.

٤- وحياء الكرم: كحياء النبي ﷺ من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب، وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا.

٥ - وحياء الحشمة: كحياء على بن أبي طالب، رضي الله عنه أن يسأل رسول الله ﷺ عن المذي لمكان ابنته منه.

7- وحياء الاستحقار، واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه، احتقارًا لـشأن نفسه، واستصغارًا لها وفي أثر إسرائيلي: «أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا، فأستحيي أن أسالك هي يا رب فقال الله تعالى: سلني حتى ملح عجينتك، وعلف شاتك».

وقد يكون لهذا النوع سببان:

أحدهما: استحقار السائل نفسه، واستعظام ذنوبه و خطاياه. الثاني: استعظام مسئوله.

٧- وأما حياء المحبة: فهو حياء الحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه، وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه، وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاحأته له روعة شديدة، ومنه قولهم: جمال رائع وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، ولا ريب أن للمحبة سلطانًا قاهرًا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجبت الملوك، والجبابرة من قهرهم للخلق، وقهر المحبوب لهم، وذلهم له، فإذا فأحبوب عبه، ورآه بغتة: أحس القلب بهجوم سلطانه عليه، فاعتراه روعة وخوف.

وسألنا يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن هذه المسألة؟ فذكرت أنا هذا الجواب، فتبسم ولم يقل شيئًا.

وأما الحياء الذي يعتريه منه، وإن كان قادرًا عليه، كأمته وزوجته فسببه والله أعلم أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه فتولد منها الحياء، وأما حصول ذلك له في غيبة المحبوب، فظاهر لاستيلائه على قلبه، فوهمه يغالطه عليه ويكابره، حتى كأنه معه.

 $\Lambda$  - وأما حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وحوف، ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأن قدره أعلى وأجل منها فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة.

9- وأما حياء الشرف والعزة: فحياء السنفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان، فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة، وهذا له سببان:

أحدهما: هذا، والثاني: استحياؤه من الآخذ حتى كأنه هـو الآخذ السائل، حتى إن بعض أهل الكـرم لا تطاوعـه نفـسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، وهذا يدخل في حياء التلوم لأنـه يستحيى من خجلة الآخذ.

• 1 - وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص، وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيي من نفسه، حتى كأن له نفسين، يستحيي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه، فهو بأن يستحيي من غيره أجدر (1) والله أعلم.

<sup>(1)</sup> مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ٢٥٨-٢٦٣).

قال الشيخ الإمام محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى (١) ذكر الحث على لزوم الحياء وترك القحة (٢).

أنبأنا الفضيل بن الحباب الجمحي، حدثنا القعنبي، عن شعبة بن منصور، عن ربعي، عن ابن مسعود، أن النبي قل قال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»(٣).

قال أبو حاتم (على الله عنه: الواجب على العاقل لــزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبذر الخير، وتركه أصل الجهل، وبــذر الشر، والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهــل، ومن لم ينصف الناس منه حياؤه، لم ينصفه منهم قحته، ولقــد أحسن الذي يقول:

وليس بمنسوب إلى العلم والنهى فتى لا ترى فيه خلائــق أربـع فواحدة: تقوى الإله الــتي بهــا ينال جسيم الخير والفضل أجمـع وثانيــة: صــدق الحيــاء فإنــه طباع عليه ذو المــروءة يطبـع وثالثة: حلم إذا جهــل اطلعــت إليه خبايا مــن فجـور تــسرع ورابعــة: جــود بملــك يمينــه إذا نابه الحق الذي لــيس يــدفع

<sup>(1)</sup> في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (٥٦).

<sup>(2)</sup> القحة بكسر القاف وفتحها مصدر قولهم وقح الرجل بالضم إذا قلَّ حياؤه.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري في صحيحه.

<sup>(4)</sup> أبو حاتم كنية الإمام محمد بن حبان البستي مؤلف كتاب روضة العقلاء.

وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي:

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه إذا قل ماؤه حياؤه حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه

أنبأنا أبو حليفة، حدثنا ابن كثير، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: «ألأم شيء في المؤمن الفحش».

قال أبو حاتم رضي الله عنه: الحياء اسم يشتمل على محانبة مكروه من الخصال، والحياء حياءان:

أحدهما: استحياء العبد من الله جل وعلا عند الاهتمام (١). بمباشرة ما خطر عليه.

والثاني: استحياء من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معًا.

والحياءان جميعًا، محمودان، إلا أن أحدهما فرض والآخر فـضل فلزوم الحياء عند محانبة ما نهى الله عنه فرض، ولزوم الحياء عند مقارفة ما كره الناس فضل.

وأنشدني محمد بن المنذر بن سعيد، عن محمد بن خلف التيمي، قال: أنشدني رجل من خزاعة:

إذا لم تخسش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تساء فلا والله، ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقى اللحاء

(1) الاهتمام: أراد به الهم بالشيء والعزم على فعله.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم القاضي، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري: أن أبا بكر الصديق قال يومًا وهو يخطب: «أيها الناس استحيوا من الله فوالله ما حرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله الله الله الله الله على أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله.

قال أبو حاتم رضي الله عنه: الحياء من الإيمان، والمؤمن في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجافي في النار، إلا أن يتفضل الله عليه برحمته فيخلصه منه.

فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة كما أن الواقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدومًا وتواتر الشر منه موجودًا، لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المزجرات كلها فبقوة الحياء يضعف ارتكابه إياها، وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها.

ولقد أحسن الذي يقول:

ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركو هما إلا الحياء فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء

وأنبأنا محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا عمر بن شبة، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن محمد، عن كثير بن أفلح، عن زيد بن ثابت قال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله.

قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء من الناس، وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة، ومجانبتها الخلال المذممة، كما أن من أعظم بركة

الحياء من الله الفوز بالجنة والنجاة من النار بلزوم الحياء عند مجانبة ما نحى الله عنه، لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللوم معا في المعاملة بينه وبين الله، والعشرة بينه وبين المخلوقين، وإذا قوي حياؤه قوي كرمه، وضعف لؤمه، وإذا ضعف حياؤه قوي لؤمه وضعف كرمه، ولقد أنشدني على بن محمد البسامي:

قال أبو حاتم: «إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه، ودفسن مساويه، ونشر محاسنه، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت، ومن مقت أوذي، ومن أوذي حزن، ومن حزن فقد عقله، ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له، ولا دواء لمن لا حياء له، ولا حياء لمن لا وفاء له، ولا وفاء لمن لا إخاء له، ومن قل حياؤه صنع ما شاء، وقال ما أحب».

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش:

إذا لم تصن عرضًا ولم تخش خالقًا وتستحي مخلوقًا فما شئت فاصنع إذا كنت تأتي المرء تعظم حقم ويجهل منك الحق فالصرم أوسع

أنبأنا محمد بن سعيد القزاز، حدثني عبد الله بن مسعود الثعلبي باليمن، حدثنا أحمد بن زيد بن السكن الجندي عن سفيان بن عينة، قال: قال يحيى بن جعدة: إذا رأيت الرجل قليل الحياء فاعلم أنه مدخول في نسبه، نسأل الله العافية.

#### خلق الحياء

المسلم عفيف حيى، والحياء خلق له، إن الحياء من الإيمان، والإيمان عقيدة المسلم وقوام حياته، يقول الرسول و «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» رواه البخاري ومسلم.

ويقول: «الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وسر كون الحياء من الإيمان أن كلا منهما داع إلى الخير صارف عن الشر مبعد عنه، فالإيمان يبعث المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي، والحياء يمنع صاحبه من التقصير في الشكر للمنعم، ومن التفريط في حق ذي الحق، كما يمنع الحيي من فعل القبيح أو قوله اتقاء للذم والملامة، ومن هنا كان الحياء خيرًا، ولا يأتي إلا بالخير، كما صح ذلك عن رسول الله في قوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير» رواه السيخان وقوله في رواية مسلم «الحياء خير كله».

ونقيض الحياء البذاء، والبذاء فحش في القول والفعل وحفاء في الكلام، والمسلم لا يكون فاحشًا ولا متفحــشًا، ولا غليظًا ولا حافيًا، إذ هذه صفات أهل النار، والمسلم من أهل الجنة إن شاء الله، فلا يكون من أخلاقه البذاء ولا الجفاء، وشاهد هذا قول الرسول الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في

النار»<sup>(1)</sup>.

وأسوة المسلم في هذا الخلق الفاضل الكريم رسول الله، سيد الأولين والآخرين إذ كان الله أشد حياء من العذراء في حدرها كما روى ذلك البخاري عن أبي سعيد، وقال فيه: فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه.

والمسلم إذا يدعو إلى المحافظة على حلق الحياء في الناس وتنميته فيهم، إنما يدعو إلى خير ويرشد إلى بر، إذ الحياء من الإيمان والإيمان بحمع كل الفضائل، وعنصر الخيرات، وفي الصحيح أن رسول الله مر برجل يعظ أخاه في الحياء، فقال: «دعه فإن الحياء من الإيمان» متفق عليه، فدعا بذلك في إلى الإبقاء على الحياء في المسلم، ولهى عن إزالته، ولو منع صاحبه من استيفاء بعض حقوقه، إذ ضياع بعض حقوق المرء خير له من أن يفقد الحياء الذي هو جزء إيمانه وميزة إنسانيته، ومعين خيريته ورحم الله امرأة كانت قد فقدت طفلها فوقفت على قوم تسألهم عن طفلها، فقال أحدهم: تسأل عن ولدها وهي منتقبة، فسمعت فقالت: «لأن أرزأ في ولدي خير من أن أرزأ في حيائي أيها الرجل».

وخلق الحياء في المسلم غير مانع له أن يقول حقًا أو يطلب علما، أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر فقد شفع مرة عند رسول الله على أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه فلم يمنع الحياء

<sup>(1)</sup> رواه أحمد بسند صحيح، ومعنى الجفاء في النار: أن صاحبه في النار كما أن صاحب الإيمان في الجنة.

رسول الله على أن يقول الأسامة في غضب: «أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، والله لو سرقت فلانة لقطعت يدها».

ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية أن تقول يا رسول إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت فيقول لها الرسول ولم يمنعه الحياء: «نعم إذا رأت الماء» وخطب عمر مرة فعرض لغلاء المهور، فقالت له امرأة أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ ألم يقل الله: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا ﴾؟ فلم يمنعها الحياء أن تدافع عن حق نسائها، ولم يمنع عمر أن يقول معتذرا: كل الناس أفقه منك يا عمر، كما خطب مرة المسلمين وعليه ثوبان فأمر بالسمع والطاعة فنطق أحد المسلمين قائلا: فلا سمع ولا طاعة يا عمر عليك ثوبان وعلينا ثوب واحد، فنادى عمر بأعلى صوته: يا عبد الله بن عمر، فأجابه ولده: لبيك أبتاه، فقال له: أنشدك الله أليس أحد ثوبي هو ثوبك أعطيتنيه؟ قال: بلى والله، فقال الرجل أن يقول، ولا عمر أن يعترف.

والمسلم كما يستحي من الخلق فلا يكشف لهم عورة، ولا يقصر في حق وجب لهم عليه، ولا ينكر معروفًا، أسدوه إليه، لا يخاطبهم بسوء ولا يجابههم بمكروه، فهو يستحي من الخالق فلا يقصر في طاعته، ولا في شكر نعمته، وذلك لما يرى من قدرت عليه، وعلمه به، متمثلاً قول ابن مسعود: «استحيوا من الله حق الحياء فاحفظوا الرأس وما وعي، والبطن وما حوى، واذكروا الموت

والبلي»، وقول الرسول ﷺ «فالله أحق أن يستحيا منه» (١) رواه البخاري (٢).

#### إذا لم تستح فاصنع ما شئت

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله هي «إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رواه البخاري

قوله: «إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى»، يعي أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم، وتوارثوه عنهم قرنًا بعد قرن، واشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة قوله: «إذا تستح فاصنع ما شئت»، تمديد ووعيد كقولت تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شئتُمْ إنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت: ٤].

وفي بعض الآثار: (إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضًا مبغضًا) وعن ابن عباس قال: الحياء والإيمان في قرن فإذا نزع أحدهما تبعه الآخر، وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي على مرحل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك تستحي كأنه يقول: قد أضربك فقال رسول الله عن ارتكاب «دعه فإن الحياء من الإيمان» فالحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق،

<sup>(1)</sup> منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري (١٣٦، ١٣٧).

<sup>(2)</sup> تقدم ذكره مرفوعًا، رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

ومعاليها، قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة، فتركتها مروءة، فاستحالت ديانة، وفي حديث ابن مسعود عن النبي في «الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعي، والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلي، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله» رواه الإمام أحمد والترمذي، وروي عبد الغني بن سعيد في كتاب «أدب المحدث» عن حرملة بن عبد الله قال: أتيت النبي في لأزداد من العلم، فقمت بين يديه، فقلت: يا رسول الله ما تأمري أن أعمل به؟ قال: «ائت المعروف، واجتنب المنكر، وانظر الذي سمعته أذنك من الخير الذي يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه» قال: فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئا: إتيان المعروف، واجتناب المنكر.

#### الفوائد:

١- شرف الحياء لأنه ما من نبي إلا وقد حث عليه و لم ينسخ.

٢- إن الحياء هو الذي يكف الإنسان ويردعه عن المعاصي،
 وعن تعاطى كل قبيح شرعا.

- إن من لم يتصف بالحياء فإنه يفعل ما يشاء سواء حيرا أو  $\frac{1}{m}$ .

#### فائدة:

قال أحد العلماء: هذا الحديث يتضمن الأحكام الخمسة في

<sup>(1)</sup> شرح الأربعين النووية للشيخ عبد الله بن صالح المحسن (٣٩).

قوله: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» لأن فعل الإنـسان إمـا أن يستحيي منه أو لا، فالأول: الحرام والمكروه، والثـاني الواجـب والمستحب والمباح، ولذا قيل: عن هـذا الحـديث عليـه مـدار الإسلام (١).

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(1)</sup> محاسن الدين على متن الأربعين ضمن المجموعة الجليلة للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ٤١٣.

#### المراجع

- ١ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الإمام النووي
  رحمه الله.
- ۲ دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، للشیخ محمد بن علان المکی المتوفی سنة ۱۰۵۷ هـ رحمه الله تعالی.
- ٣- أصول المنهج الإسلامي للشيخ عبد الرحمن العبيد -وفقــه
  الله-
  - ٤ مدارج السالكين لابن القيم -رحمه الله تعالى -
- ٥- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام الحافظ أبي حاتم محمد
  بن حبان البستي المتوفى سنة ٢٥٤ هـ –رحمه الله تعالى –.
- ٦- الأربعون حديثا النووية، للإمام النووي –رحمه الله تعالى–.
- ٧- جامع العلوم والحكم، للشيخ عبد الرحمن بن أحمـــد بـــن رجب المتوفى سنة ٧٩٥ هـــ -رحمه الله تعالى-.
- ۸- محاسن الدین علی متن الأربعین، للشیخ فیصل بن عبد العزیز آل مبارك المولود عام ۱۳۱۳ه...
  رحمه الله تعالى.
- ٩ شرح الأربعين النووية، للشيخ عبد الله بن صالح المحسسن
  وفقه الله تعالى.
  - ١٠- منهاج المسلم، لأبي بكر الجزائري -وفقه الله-.
- ۱۱- أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي، المتوفى سنة ٤٥٠ -رحمه الله تعالى-.

١٢ - الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني المتوفى
 عام ٥٠٢ هـ - رحمه الله تعالى -.

## الفهرس

| الصفحة     | الموضوع                              |
|------------|--------------------------------------|
| ٣          | المقدمةا                             |
| ٧          | باب الحياء وفضله والحث على التخلق به |
| ٧          | الحياء من الإيمانا                   |
| ٧          | الحياء كله خير                       |
| ٨          | الحياء من شعب الإيمان                |
| ١.         | شدة حياء الرسول ﷺ                    |
| 17         | مشروعية الحياء والغيرة               |
| 1 £        | النهي عن حلق اللحية                  |
| 17         | الغيرة على الأهل والأولاد            |
| 1 /        | مترلة الحياء                         |
| 19         | حياة القلب في الحياء                 |
| 77         | أنواع الحياء                         |
| 70         | الحث على لزوم الحياء                 |
| 4 4        | خلق الحياء                           |
| 41         | إذا لم تستح فاصنع ما شئت             |
| 40         | المراجع                              |
| <b>*</b> V | القصيد                               |